نساء في الإسلام

## أمُّ الدُّرْداء

رَضِيَ اللَّهُ عَنها

نجلاء شوقى حسن

## أمُّ الدَّرداء رضِيَ اللَّهُ عَنها

انْطَلَقَت سَيَّارَةُ الرِّحلاتِ الْمَدرَسِيَّة ، وعليْها الطالِباتُ المُشتَركاتُ في رحلَةِ زيارَةِ الحَديقَةِ الدُّولِيَّـة ، ومعَهنَّ بعضُ الْمُشرفات ، وكـانَ الوقتُ مُبكِّرا ، والجَوُّ صَحوًا مُشرقًا جَميلا . وعندَما توقَّفتِ السَّيَّارةُ أمامَ بابِ الحَديقة ، هبطت مِنها الطَّالبات ، ودَخلنَ الحَديقَـةَ في مَوكِبِ تَتقدَّمُهُ الأستاذَةُ فَائزَة ، كَبِيرَةُ المُشرفات .

وكان بعضُ الطّالباتِ يَحمِلنَ لَــوازِمَ الرّحلَة، من طَعامِ وشَرابٍ وأدواتِ اللّعب ، مثلَ الكُراتِ والمَضارِبِ وغَيرِها .

وكانت الحَديقة واسِعة الأرْجاء ، جَميلة بكَثرة أشجارها بلوبها الأخضر الجَميل ، وكان يصدر أحسن الطّالِسات ، أصواتُهُن وضع كاتُهن العالِية . إلى أن توقّفت الأستاذة فائزة ، عِند مَوضِع من الحَديقة الحتارتيه ، وطلبت مِنهُن الحيلاله .

ثم انطَلقتِ البَناتُ هُنا وهُناك ، يَلعَبنَ ويَمرَحنَ في سَعادَةٍ وسُرور ، بَينَما جَلستِ الأُستاذَةُ فائِزَةُ مع زَميلاتِها يُراقِبنَ الطَّالِبات . الأُستاذَةُ فائِزَةُ مع زَميلاتِها يُراقِبنَ الطَّالِبات . وقامَتِ المُشرِفاتُ وقت الغَداء ، بتوزيعِ الأَطْعِمَةِ والمُشروباتِ على الطَّالِبات ، ثمَّ الأَطْعِمَةِ والمُشروباتِ على الطَّالِبات ، ثمَّ مَ

طَلبت مِنهُنَّ الأستاذَةُ فائزَة ، أن يَجلِسنَ على هَيئةِ دائِرَةٍ ليسترحنَ من اللَّعب. ثمَّ أعلنت عن جائِزةِ قيمَتُها خَمسةً جُنيهات ، لمن تستطيع من الطالِبات أن تحكى حِكايةً عن شخصيَّة إسلاميّة ، من النساء خاصّة ، بشرطِ أن يَكونُ ما تُرويهِ عسن هله الشُّخصِيَّة ، لا تَعرفُـهُ سائرُ الزَّميــــلات . فرَفعتْ ماجدَةُ يدَها مُستَأذِنَة ، فأذِنتْ لُها الأستاذَةُ فائزَةُ بـالحَديث ، فقالَت : سـأروى لكنُّ حِكَايَةَ السَّيِّدَةِ فاطِمَةَ الزَّهراء \_ رضِي اللَّه عَنها \_ فصاحَتْ بعضُ الطَّالِاتِ تُطالِب كلُّ مِنهُنَّ أَن تَقُومَ هي بروايَةِ القِصَّة . فقالت عَبير: أنا يا أستاذَةُ سأروى حِكايَةَ أسماءَ بنتِ يَزيد ، فصاحَت الطالِبات كالمَرَّةِ السّابقة .

فقالَت أميرة: أمّا أنا فساحْكى حِكايَة السَّيِّدَةِ عائشَة أُمِّ المؤمِنين - رَضِى الله عنها - فصاحت الطّالبات أنهن يعرفن كلَّ شيءٍ عن أمّهات المؤمِنين ..

قالت الأستاذة فائزة: الظّاهِرُ أَنّنا لَن نَجِكَ الطَّالِبةَ الَّتِي سَتَفُوز ، لأنَّ كلَّ الأسْماءِ النّبي لأكرت ، نعرف عنها الكثير . فجأة رَفعت نورا يَدَها عالِيا ، فأذِنَت لها الأستاذة فائزة بالحَديث فقالَت : أمّا أنا فسأتحدَّث عن أمّ

الدُّرداء. فضحِكت بعضُ الطَّالِبات ، ظنا مِنهُنَّ أَنَّ نورا نَطَقَت الاسْمَ خَطَا . فأعادَت نورا نُطقَ الاسْمَ خَطَا . فأعادَت نورا نُطقَ الاسْمِ وقالَت : نعم سأحكى لكُنَّ عن أُمَّ الدَّرداء .

سادَ صَمت عميق في هذه المرَّة ، على غَيرِ العادَة ، ولم تَجدِ الأُسْتاذَةُ فَائِزَةُ مِن يَعترِضُ مَن الطّالِبات ، فقالَت : حَسنًا يا نُـورا ، احكى لنا عن هذهِ الشَّخصِيَّة .

ثم طلبت من جَميعِ الطَّالِباتِ الصَّمـتَ والهُدوء ، حتَّى تَنتَهِىَ نورا من قِصَّتِها .

\* \* \*

قالَت نورا :

كانت أمَّ الدَّرداء فقيهة عاقِلَة ، وعالِمة جَليلَة ، واسِعَة الاطَّلاع ، وافِرَة الدَّكاء ، واهِدَة مُتَقَشِّفة . روتِ الكثيرَ عن زَوجها أبى الدَّرداء ، وسلمان الفارسي اللَّد الذي آخي رَسولُ الله \_ صلى اللَّه عليه وسلم \_ بينه وبين زَوجها أبى الدَّرداء . كذلك روت عن البيه أبى هُريْرة ، وعن عائِشة أمَّ المؤمِنين .

وروى عنها جَماعة من التابعين الكِبار، منهم جُبَيرُ بنُ نَضير، وابنُ أخيها مَهادِئُ بنُ بنُ عبد عبد الرَّحسن، ومؤلاها أبسو عِمسران عبد الرَّحسن، ومؤلاها أبسو عِمسران الأنصاري، وصفّوان بنُ عبد الله، ورَجاءُ ابن حيويَّة، وهِلالُ بن يَسار، وآخرون.

كما أورد عنها كل من مُسلِم ، وأبى داوُد ، والترمِدى ، وابنِ ماجَه ، وقد ذكرَها ابنُ سَميع في الطَّبقةِ الثانِيةِ من تابعي أهلِ الثانية من تابعي أهلِ الثانية .

كان أبو الدَّرداء عُويْمِرُ بنُ مالِكِ بن زَيد ، صحابيًّا من صَحابةِ رَسول الله \_ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم \_ بعدَ غَزوَةِ أَحُـد ، وكانَ فَقيهًا عاقِلاً حَكيما . قالَ عنه النّبيُّ الكُريم : (عُويمِرٌ حَكيمُ أُمَّتي ) . تزوَّجَ أبو الدَّرداء من زَوجَتِين ، عُرفت كِلتاهُما بِأُمِّ البدُّرداء . وتَميَّزتِ الأولَى باسْم أُمِّ اللَّرداء الكُبرَى ، والثَّانيَةُ باسْمٍ أُمِّ الدَّرداءِ الصُّغرَى . والكُبرَى

هى خَيْرَةُ بنتُ أبى حَدرَدِ الأسْلَمِى ، تُوفِّيتُ قَبلَ أبى الدَّرداءِ بسنتَينِ بالشّام ، فى خِلافَةِ عُثمان ، والصُّغرَى هى بَطلَةُ قِصَّتِنا ، والمُها عُثمان ، والصُّغرَى هى بَطلَةُ قِصَّتِنا ، والمُها هُجَيمَةُ بنتُ حُيَى الوَصَابِيَّة الدِّمَشقِيَّة ، هُجَيمَةُ بنتُ حُيَى الوَصَابِيَّة الدِّمَشقِيَّة ، وتُعرفُ بأمِّ بلال ، وأمُّ الدَّرداءِ الصُّغرى ، وتُعرفُ بأمِّ بلال ، وأمُّ الدَّرداءِ الصُّغرى ، وتوفِّيتْ فى خِلافَةِ الأَمويِين .

كانت أمَّ السَّرداءِ تَجلس لِلصَّلاةِ في صُفوفِ الرِّجال ، وكانت ملازمة للعبادة ، لا تَفتر عن الصَّلاة ، وكانت تُحب مجالِسَ العُلَماء . وكان لَها مجالِس عِلم بلِمشق العُلماء . وكان لَها مجالِس عِلم بلِمشق والقُدس ، وها تلاميذها من النساءِ والرِّجال .

وكانت لَها أقوالٌ في العِلمِ والحِكمة ، مِنها « أَفضلُ العِلمِ المَعرِفَة » و « تَعلَّموا الحِكمة و مِغارًا تَعمَّلوا بها كِبارا » و « ما وَجدتُ شيئًا أشقى لصدرى و لا أحْرَى أن أصيبَ به اللّه عن مجالِس الذّكر » .

وكانت أمُّ الدَّرداء زاهِدة ورِعَة دائمة التَّذكُر لِلمَوت ، وكان رجلٌ قد قال لها «إنّى لأجدُ في قلبي داء لا أجدُ له دَواء ، وأجدُ قسوة شديدة وأملاً بعيدًا » . فقالت له : «إنّ شِفاءَك في اطلاعِك على القبور ، ومُشاهَدةِ المَوتى » .

ولَّمَا تُوفِّيَ أَبُو الدُّرداء ، خُطبَها الْخَليفَــةُ مُعاوِيَةً بِنُ أَبِي سُفِيانَ لَنَفسِمٍ ، فقالَت : « لا واللُّه لا أَتَـزَوَّجُ ثَانِيَـةً في الدُّنيـا حتَّـي أتزوَّجَ أَبَا الدَّرداء إنْ شَاءَ اللَّهُ فَى الجَنَّة » . وكانت أمُّ الدَّرداء تَقضى وقْتَها مُعظَّمةً عندَ بني أُميَّة ، تقيمُ ببَيتِ الْقدس ستَّةَ أشهر وبدِمشقَ سنَّةَ أشهُر ، مُتفَرِّغَةً للعِبادَةِ والذَّكر، ولِمَجالِس العِلم.

وكانَ الحَليفَةُ الأمسوىُ عبدُ اللّه بن بَالِكِ بسنُ مَروان ، يُجلُّها ويُقدِّرُها ويَحضُرُ مجالِسَ عِلمِها ، وكانَ كثيرًا ما يجلِسُ إلَيها في مُؤخَّرِ المَجلِسِ بدِمَشْق . وحينَ يُنادَى للصَّلاةِ كان يَقُوم ، وتَقُومُ أُمُّ الدَّرداءِ مُتُوكَّنَةً عليه ، حتَّى يدخُلَ بِها المُسجِدَ فتَجلِسَ مَسع النَّساء ، ويَمضى هو إلى المَقام ويُصلّى بالنَّاس .

وبعثُ عبدُ المُلكِ إليها فكانت عِندَه ، فلمّا كان ذات لَيلة ، قامَ عبدُ اللِّلكِ من اللَّيل ، فدَعا خادِمَه فأبطأً عنهُ فلَعَنه . فلمّا أصبحَ عبدُ الملِكِ قالتُ له أمُّ الدّرداء: «قد سَمِعتُكَ اللَّيلةَ تَلعنُ خادِما » ، قالَ : « إنه أبطاً عنى » . قالت : «سمِعتُ أبا الدُّرداء يقول: قالَ رسولُ اللَّهِ ــ صلَّى اللَّهُ عليه وســلّم ـــ : « لا يكـونُ اللّعـانونُ شُـفعاءَ ولا شُهداءَ يومَ القِيامَه ». فاستحى مِنها

عبدُ اللَّكِ ووَعدَها ألاّ يَعودَ إلى شَـتمٍ أو لَعنِ أبدا .

عُمَّرت أُمُّ الدَّرداء بعد وَفاةِ أَبِي السَّرداء ، وَمَاتَت بعدَهُ بنحو نِصفِ قَرن ، فلقل كانت وفاة أبي الدَّرداء سنة ٣٣ هـ ، في خلافة عُثمان وقبل مَقتلِه بعامَين ، أمّا وفاة أمّ الدّرداء فقد كانت سنة ٨١ هِجريَّة . ولقد دُفِنت في دِمشق بابِها الصَّغير ، وقبرُها لا يزال يُزارُ حتى اليَوم .

\* \* \*

قالتِ الأستاذَةُ فائزَةُ في رِضًا وسُرور : \_ إِنَّكِ تُستحِقِّينَ الجَائزةَ عن جَدارَةٍ يا نورا . ثمَّ طلبتُ من الزَّميلاتِ والطَّالِباتِ أن يُصفِّقنَ لَها .

ثم نهضَتِ الأستاذة فائِزة ، وكذلك جميعُ اللدرِّساتِ والطَّالِبات ، وتقدَّمت نحو نورا اللهاتِ والطَّالِبات ، وتقدَّمت نحو نورا تضمُها إلَيها ، وتُقدَّمُ لها قيمة الجائزة ، خَمسة جُنيهات ، ثمَّ سألتها عمَّن أخبرَها عن هذه الشَّخصِيَّةِ الجَليلة .

فقالت لَها نورا: في بَينِنا مَكتبة لأبي ، بِها كتب في كل العلوم. فعندَما أجدُ في وَقتى فَراغا أشغَلُ نفسي بقراءةِ الكُتب ، فتزيدُني عِلمًا ومَعرِفَة ، وأجدُ من أبي وأهي كل تشجيع. قالتُ الأستاذَةُ فائزَة : في الحَقيقَةِ يا ابْنَتي لـم أكنُ أعرفُ شيئًا عـن أمِّ الـدُّرداء ، وقـد عَرَفتُها الآنُ ، فشكرًا لكِ يا ابْنَتي .